الثمن الثاني من الحزب السابع و الثلاثون

وَلَقَدَ - اتَيْنَا مُوسِى أَلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَا فِي وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا إَذُ هَبَآ إِلَى ٱلْقَوَمِ اللهِ بنَ كُذَّ بُواْ بِعَا يَنْنِنَّا فَدَمَّرْنَهُمْ تَدُمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّتَاكَذَّ بُوا الرُّسُلَ أَغْرَفَنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ عَايِّةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا الِبِمَا ١ وَعَادَا وَنَهُودًا وَأَضَّعَبَ أَلْرَسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلَّا ضَرَبْنَ الْهُ الْامْنَ لَلَّ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَادَ أَنْوَا عَلَى أَلْقَرْبَةِ إِلَتِ مِ أَمْطِرَتُ مَطَرَ أَلْسَوْءٌ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلِ كَانُواْ لَا يَرَجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَنَخِذُونَكَ إِلَّا هُرُوًّا آهَاذَا أَلَدِ مِ بَعَنَ أَلَّهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنَ- الِهَيْنَا لَوُلَا أَنَ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ أَلْعَذَابَ مَنَ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اَرَآيُتَ مَنِ إِنَّكَ لَا سَبِيلًا ﴿ اللَّهَ اَرَآيُتَ مَنِ إِنَّكَ ذَ إِلَهَ أُو هَوِيهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١ اَمْ نَحْسِبُ أَنَّ أَكْنَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْفِلُونَ إِنْ هُمْ وَ إِلَّا كَالَّانْعَامِ بَلْ هُمْوَةِ أَضَلَّ سَبِيلًا ۗ